

الطبعةالأولى

كَارْطُونَ فِي لِلنَّذِينَ البَوْلِينَ

# إســــلام القَسَاوِسة و الحاخـامات

محمد ناصر الطويل

دار طويق للنشر والتوزيع

(2)

#### دار طويق للنشر والتوزيع، ١٤١٤هـ

الطويل، محمد بن ناصر إسلام القساوسة والحاخامات/ محمد ناصر الطويل الرياض، دار طويق للنشر والتوزيع ١٤٢٥هـ. ٧٧ ص ١٢ × ١٩ سم

ردمك: ٤ -٥٣- ٧٦ - ٩٩ أ ١- اعتناق الإسلام ٢- القساوسة ٣- الإسلام والمسيحية ١. العنوان

رقم الإيداع: ١٤/١١٧٣

ردمک: ٤-٥٣-١٧٢-١٩٩٠

حقوق الطبح محفوظة

الطبعة الأولى



#### المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والمبعوث هدى ورحمة للعالمين، سيدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فلا يخفى على ذي بصيرة عظمة هذا الدين، دين الإسلام، الذي ارتضاه الله – سبحانه وتعالى – للبشرية كافة، وجعله خاتم الأديان السماوية، كما جعله نوراً وهداية وصلاحاً وفلاحاً لمن اهتدى به، وسار على دربه المنير، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّير َ عِندَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرَ وَمَا اللهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن الْإسلام، والحسران الخاسرِينَ ﴾ . فالنجاح في اتباع الإسلام، والحسران في اتباع غيره . قال تعالى: ﴿ ٱليَّوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَا هُلَى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلْإِسْلَام، دِينَا أَهُ اللهِ وَالْمَالَ مَا يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ آلْإِسْلَام، دِينَا أَهُ . وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ آلْإِسْلَام، دِينَا أَهُ . وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ آلْإِسْلَام، دِينَا أَهُ . وَالْمَالَ عَلَى اللهِ الله الله وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

فالإسلام دين شامل كامل يقدم للبشرية منهجأ متكاملاً في جميع أمور الحياة، وفيه صلاح الأفراد والجماعات والأمم والشعوب، وهو دين متوازن يربط الإنسان بخالقه برباط وثيق، بالإضافة إلى أنه دين الفطرة السليمة، ولرسالة الإسلام منزَّهة نقية من الشوائب والخرافات والتحريفات التي شابت الديانات الأخرى، ورسول الإسلام محمد ﷺ أرسل للناس كَافَّة كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلَّنَـٰكَ إِلَّا كَآفَّةُ لِّلنَّاس بَشِيرًا وَنَدِيرًا ﴾. بخلاف غيره من الرسل والأنبياء فإنهم أرسلوا إلى أقوامهم خاصة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾، وإن المرء الذي أنعم الله عليه بالهداية بهذا الدين ليشعر بفرحة غامرة، ونشوة روحيَّة عارمة، لكل هذا، فقد دخل الناس في هذا الدين أفواجاً من مختلف الديانات، رغم ما يعانيه أهل الإسلام في هذا العصر من ضعف، وما تهيًّا لأعدائهم من أسباب القوة المادية. وإن الأمر ليزداد أهمية وروعة وعظمة عندما يكون الداخلون في هذا الدين هم القساوسة والحاخامات ومساعدوهم ممن حملوا على عواتقهم الدعوة للنصرانية واليهودية، وشنوا حملات التشكيك في هذا الدين الخالد.

إن دخول هؤلاء راضين مقتنعين من دلائل عظمة هذا الدين، الذي يقف شامخاً أمام كل محاولات التضليل، وحملات التشكيك الباطلة، وسهام الأعداء الخاسئة.

ويأتي هذا الكتاب ليتحدث عن إسلام نماذج من أولئك القساوسة والحاخامات ومساعديهم، ممن هداهم الله، فاعتنقوا الدين الإسلامي بعد تفكير ذهني عميق، واقتناع تام بهذا الدين العظيم، متحملين في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، والمضايقات وغيرها.

والكتاب هو عبارة عن فصل من كتاب «لا



إكراه في الدين (' رأينا لأهميته أن نفرده في كتاب مستقل، نسأل الله تعالى أن يكون نافعاً، وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسلم تسليماً كثيراً.

المؤلف

<sup>(</sup>۱) كتاب لا إكراه في الدين، صدر للمؤلف عن دار طويق في مطلع عام ١٤١٤هـ.

## عندما يسلم القساوسة والحاخامات

لسنا أمام موقف عادي، يمكن أن يمرً علينا مر الكرام، بل هو موقف جلل، عظيم الشأن، والحدث يحمل الكثير والكثير من العبر والعظات .. نقف أمامه عدقين متأملين في جلالة هذا الحدث .. إنه إسلام القساوسة والحاخامات والمنصرين ومساعديهم .. إسلام العمود الفقري في الدين المسيحي واليهودي، الذين يقفون على قمة الدعوة فيهما، يدخلون في دين الله راضين، مقتنعين بما يفعلون .. حسبهم الله بما يتكبدون من حسائر، وما يلاقونه من صعوبات ومضايقات ومطاردات.

إن دخول قمة الهرم الدعوي في دين الإسلام لهو برهان ودليل على أن الإسلام سيكون له الغلبة بإذن الله تعالى .. ولهو دليل وبرهان على ضلالة وخرافات ما يروجون له من أفكار ومعتقدات هي من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف يكون الإله ثلاثة وواحداً في الوقت نفسه؟! ومن الذي أعطى صلاحية الغفران للقسيس يغفر ذنوب المخطئين من البشر؟!

وإسلام هؤلاء خير دليل على عظمة الإسلام ونبل رسالته، وتأكيد على أن الدين الإسلامي هو دين العقل والمنطق، والمنور المذي يمتلئ صاحبه بالنشوة الروحية وروعة الإيمان، فما أعظم الدين الإسلامي!!

فالفرق كبير وشاسع بين الإسلام وغيره من الأديان السماوية، لا يتكلف الدعاة في دعوتهم، ولا يبذلون جهداً فوق طاقتهم، فمن اهتدى واقتنع فمرحباً به في دين الله، وقد فاز فوزاً عظيماً، ومن لم يهتد أو يقتنع فلنفسه، وخسر خسراناً مبيناً.

أما المبشرون والدعاة في المسيحية أو اليهودية فإن أسلوبهم مع المدعو إن لم يأت على طريق الهداية والاقتناع - رغم ما يحملونه من ضلالات لا يمكن أن تهدي عاقلاً رشيداً - فيأتي عن طريق الجنس والمال والإغراء بالجاه والسلطان، وإن لم يات فيكون الاضطهاد والتعذيب والملاحقة نصيبه!!

وما أعظم اللحظة التي يدخل فيها القسيس أو الحاخام أو مساعدوهما في الإسلام .. فالربع ساعة الأولى من إيمان هؤلاء وإسلامهم ونطقهم بالشهادتين هي لحظة يتوقف عندها كل مبصر متأمل، ولحظة تتوقف معها عقارب التاريخ المادي، إنها لحظة جلالة، وإشعاع نوري لا يمكن أن توصف بكلمات مجردة .. لحظة فيها منعطف لحياة الشخص، يسلك بعدها طريقاً آخر .. وحياة أخرى، وفكراً جديداً ما أجمل هذه اللحظة، وما أروع لحظة الحسم في كيان الإنسان حينما يتحول من ضلال إلى هدى، ومن تأرجح إلى يقين، ومن قلق إلى اطمئنان.

وما أحملى تلك اللحظة التي يتوضأ فيها المسلم لأول مرة، والسجدة الأولى نشوة إيمانية تنتاب كل خلايا وجوارح المسلم.

لا يشعر بها إلا من مّر بها، وعاشها بصدق.

ومع النشوة الإيمانية، والربع ساعة الأولى في إسلام هؤلاء نعيش معهم هذه التجربة ليرووها بأنفسهم ومشاعرهم.

00000

## حاخام يتحول إلى داعية للإسلام!

لقد تحدى الجميع واعتنق الدين الحنيف، فدخل نور الإيمان إلى قلبه، ومنذ ذلك اليوم وهو يعمل مؤذناً ومقرئاً للقرآن، ويقوم بتحفيظ كتاب الله الكريم، فضلاً عن أنه يعمل داعية للإسلام، وقد اهتدى على يديه خلق كثير.

إنه إبراهيم بن إسماعيل بولات من أوزيك. إن رحلته مع الحق جاءت في وقت مبكر منذ كان صبياً في الثالثة عشرة من عمره، في هذه السن الباكرة بدأت الأسئلة القلقة تعصف بعقله وقلبه وكيانه كله. كان يتعامل مع المسلمين من بني وطنه فيجد فيهم مودة ورحمة، كانوا يجلون الكبير، ويسرحمون الصغير، ويعودون المريض، ويعطفون على المسكين. رآهم يتزاورون، ويجب بعضهم بعضاً، والأهم أنه رأى فيهم حرصاً على الدين، واستمساكاً بحفظ القرآن، وأداء حرصاً على الدين، واستمساكاً بحفظ القرآن، وأداء

الصلوات برغم القهر الشيوعي الملجد الذي كان يمنع كل شكل من أشكال العبادة منذ ولي السلطة في البلاد، ولكن المسلمين الذين عرفهم لم يكونوا يرهبون هذا الإلحاد، ولا رجاله، بل كانوا أقوياء بدينهم، أعزة يما يؤمنون به، وكان فيهم كبرياء جميل يعلو فوق كل صغار الناس والأشياء من حولهم.

في المقابل كان الفتى يجد آباءه وأجداده وبني عشيرته من اليهود يخضعون في ذلة، وينافقون في رياء، وكان كل منهم يكن الكره لأخيه، والحقد للجميع من حوله.

ومع سنوات العمر والنضج العقلي بدأ الفتى يقرأ ويسمع ويقارن، راح يسأل ويبحث ويُعمل عقله فيما يأتيه من إجابات.

وكانت الحقيقة أمامه أوضح من كل بيان، لقد وجد أن اليهودية - كما يتبعها ذووه - ليست إلا جموعة من الأساطير والخزعبلات التي لا تقنع مؤمناً يبحث عن الحق، وفي المقابل وجد في الإسلام إيماناً وقوة ونوراً فعرف أنه الحق، واتخذ قراره بالفعل، فاعتنق الإسلام، لقد حدد مصيره بقوة وشجاعة وهو يعلم أنه سوف يلاقي العنت من الحزب الشيوعي أولاً، ثم من أهله وجيرانه اليهود ثانياً، ولكنه لم يبال بشيء، بل أعطاه الإيمان قوة ومنعة جعلتاه محور أفئدة الناس. وما كان منه إلا أن أقام وليمة كبرى دعا إليها كل أهل البلدة، ليعلم الجميع أنه أصبح مسلماً يدعو إلى الحق.

وكان أول من دعاهم هم أهله وعشيرته، فأسلمت زوجته وأبناؤه، ولم يزل بأبيه حتى أسلم هو الآخر قبل أن يموت بشهرين.

#### ماذا كنت تعمل قبل الإسلام؟

كنت حاخاماً في معبد، وأعمل نساجاً في مصنع

بالمدينة، وبعد أن هداني الله إلى الحق، تفرغت للدعوة، فأنا أعمل مؤذناً ومحفظاً للقرآن هنا في الجامع الكبير في مرغلان، فضلاً عن أنني أسعى إلى هداية أكبر عدد من اليهود إلى الدين الحنيف.

#### 00000

#### أستاذ القساوسة يتحول للإسلام

إن الدعوة إلى الله هي أعظم ما يمكن أن يقوم به الإنسان.

ولفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح التويجري مدير مركز توعية الجاليات في القصيم مشاهدات ومواقف هي ضروب من انتماء البعض للإسلام والعمل الجاد له. ويروي الشيخ التويجري بعضاً من النماذج التي لفتت انتباهه، لكونها غير مألوفة، أو صارخة، والتي شاهدها خلال جولاته الدعوية في الخارج قال:

«في كينيا رأيت إنساناً يعد نموذجاً فريداً لما يمكن ان يدخله الإسلام في نفوس أتباعه .. لقد كان أستاذاً للقساوسة ومشرفاً على نحو ٧٠ كنيسة هناك، ثم هداه الله تعالى للإسلام، فهجر الراتب الكبير الذي يتقاضاه، والمسكن الفاخر الذي توفره له الكنيسة،

ليستأجر منزلاً من أربع حجرات بجوالي ٤٠٠ ريال في الشهر، وخصص هذا الرجل ثلاث غرف لشئون الدعوة، إحداها للرجال والأخرى للنساء، والثالثة لتعليم الصغار مبادئ الإسلام، وجعل من ساحة مسنزله مستجداً للناس، في الوقت ذاته أقام في غرفة ضيقة ملحقة بمنزله لا يقطنها حتى الفقراء والمساكين، ومع ذلك فالرجل ما زال يجاهد في دعوة الناس إلى الإسلام طوال الخمس سنوات الماضية رغم عدم تلقيه أي دعم من المسلمين».

#### 00000

# فوزي المهدي . . الداعية الذي كان قساً

خلف أسوار الكاتدرائية «كنيسة ماري جرجس» في مدينة الزقازيق المصرية، وفي جو اختلطت فيه رهبة الظلمة التي صنعت بإتقان من أضواء خافتة مع حالة المتيه التي تحرص عليها تهويمات الرهبان. خلف هذه الأسوار جلس الفتى فوزي صبحي سمعان السيسي، خادم الكنيسة الذي يحلم بأن يحصل على رتبة «القس» يستمع إلى القس الأكبر.

كان الفتى شارداً مع حلمه، تتنازعه بعض أفكار ثقيلة لشبح في سماء فكره كلما انتبه لما يسمع وارتفع صوت قسيس الكنيسة مناجياً المسيح: «يا ابن الله يا مخلصنا وإلهنا».

وانتفض الفتى طارداً الفكرة، لكنها تلح عليه مرة أخرى، لاذ بحلمه وشرود يطارده هارباً مما يسمع. ويعلو صوت القسيس مرة أخرى، كان الفتى هو المقصود، انتزعه من حلمه، فرك عينيه وانتبه، التمرد يكبر، يواجه نفسه بالحقيقة التي طالما نجح في الفرار منها، لقد قالوا لنا: إن المسيح صلب وعذب ولم يكن قادراً على تخليص نفسه من الصلب والتعذيب المبرح، فكيف يتأتى له أن يخلصنا؟!

وتتمدد علامة الاستفهام الكبيرة، الفتى يشعر بالخطر، الصراع يملأ رأسه وجعاً، يقف مولياً ظهره للقسيس، والكنيسة، وكم كبير من المخدوعين.

الفتى هو فوزي صبحي سمعان السيسي الذي كبر وتحقق حلمه وأصبح قساً .. لكن ظلت الفكرة تطارده، وتفقده طعم الحلم الذي طالما انتظره .. وأخيراً تتغلب عليه ليصبح الشيخ فوزي صبحي عبدالرحمن المهدي الداعية، ومدرس التربية الإسلامية في مدارس منارات جدة،

لكن لماذا وكيف حدث ذلك؟

خرج الفتى من الكنيسة غاضباً من تمرده، هلعاً من أفكاره الأكثر تمرداً، لكن ماذا بيده؟

كان لا بد أن يسكت هذا التمرد في داخله، بدأ يبحث في الأديان الأخرى وآخرها الإسلام، استمع إلى القرآن فاهتز له قلبه، ونظر إلى المسلمين فوجد نظافة ووضوءاً وطهارة وصلاة وركوعاً وسجوداً، واستدار ينظر إلى حاله فلا طهارة، ولا اغتسال ولا وضوء.

لم يكن ذلك كافياً لإحداث الانقلاب، كما أنه لم يرحمه من مطاردة الفكرة.

وعاد الفتى إلى الكنيسة، القس يرفع عقيرته متحدثاً عن أسرار الكنيسة السبعة، همت الضحكة أن تفلت من فمه، فأسكتها بصعوبة شديدة وهو يتمتم: أية أسرار يتحدثون عنها؟!



ومرة أخرى داهمته فكرة التمرد .. أية أسرار سبعة؟ وبدأ يستعرضها:

\* السر الأول: «التعمير» بئر داخل الكنيسة صلى عليها الصلاة فحلت بها الروح القدس، الطفل يغمس فيها فيصبح نصرانياً! هكذا؟! وصرخ به فكره المتمرد، إنه يولد فيجد أبويه نصرانيين فماذا يحتاج بعد ذلك ليكون نصرانياً؟ بعد أن أسلم الفتى وجد الإجابة في حديث رسول الله على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُمجسانه».

\* السر الثاني: هو «الاعتراف» إذ يجلس النصراني المذنب أمام نصراني أكبر منه رتبة «قس مطران – بطريك – بابا» ليعترف أمامه بكل شيء، ويضع الأخير عصاه على رأسه، ويتمتم ببعض كلمات مانحاً إياه صك الغفران، ويخبر الفتى بحوار دار بينه وبين طبيب نصراني: القس يغفر لي فمن يغفر

للقس؟ .. قال البابا، ومن يغفر للبابا؟ قال: الله، فلماذا لا نعترف لله مباشرة ليغفر لنا؟! لماذا نفضح انفسنا أمام الناس وقد سترنا الله؟!

\* السر الثالث هو «الشرب من دم المسيح» هكذا!! نعم. يأتي النصراني بالنبيذ ليصلي عليه القس، فيتحول إلى دم مبارك هو دم المسيح، ليشربه النصراني بوله وخشوع!! ويتساءل الفتى: إذا كان المسيح مخلصاً فلماذا نشرب دمه؟ فنحن نشرب من دم علونا فقط. الفتى جرب ذات مرة وأحضر النبيذ للقس، فصلى عليه، وشربه، فلم يجده قد تحول.

\* السر الرابع هو «أكل لحم المسيح» قرابين تصنع من الدقيق ليرتل عليها القس فتتحول إلى جزء من جسد المسيح يأكلونه!! هكذا أيضاً!! وتساءلت النفس المتمردة .. لماذا ناكل لحم المسيح، وهو إلهنا وأبونا؟!

\* الأسرار المثلاثة الأخيرة هي «الأب والابن والمروح القدس» ويقولون تثليث في توحيد، كهنوت، وتهاويم، وتناقض، لا يقبله عقل!!

وهرع الفتى مرة أخرى ساخطاً على الكنيسة والقس، وأشياء كثيرة يناقضها المنطق.

ووسط الـزحام دس الفـتى جسـده ونفسه المتمردة، رويـداً وريـداً تناسى الأفكار التي تطارده .. وخجلاً قادتـه قدمـاه إلى الكنيسة ، وأحس هذه المرة بانقـباض ، فقـد أرهقـه الكـر والفـر مع نفسه، وعلا صوت القـس ومعـه جمـوع المخدوعين بقانون الإيمان كما يقولون:

"بالحقيقة نؤمن" .. بـ "إله واحد"، الأب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الأب قبل كل الدهور، نور من نور، إله

حق، إله حق، مولود غير مخلوق، تساوي الأب في الجوهر، هذا الذي كان به كل شيء، هذا الذي كان من أجلنا – نحن البشر – نزل من السماء فتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء، وصلب وقبر عنا، وقيام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتاب.. و .. و .. و ..

وانسحب الفتى من بين الجموع، وهو ممسك برأسه يمنعه من الانفجار، يقولون: إلها واحداً، ثم يقولون المسيح ابن الله الوحيد؟!! يقولون: مولوداً غير مخلوق!! كيف وكل مولود مخلوق؟!! يقولون: صلب وقبر من أجلنا، فكيف يليق بالرب خالق الكون أن يصلب ويعذب أحداً خلقه؟!

ومضى الفتى ليتوه في الزحام مرة أخرى بمحض إرادته، بل بكل إرادته هرباً من نفسه.

ودخل الفتى الجيش، ليؤدي الخدمة العسكرية،

وفي الإسماعيلية دخل الكنيسة للمرة الأخيرة، مضى إلى الهيكل مباشرة، حيث لا يرى من بداخله، سجد مثلما يسجد المسلم، بكى بحرقة وابتهل إلى ربه و رب الخلق أجمعين الواحد الأحد – قال: رب أنت تعلم أنني في حيرة شديدة، فإن كانت النصرانية هي الحق فاجعل روح القدس تحل علي الآن، وإن كان الإسلام هو الحق فادخله في قلبي.

يقول الفتى: ولم أرفع رأسي من السجود إلا وصدري قد انشرح للإسلام.

وقبل أن يخرج من الكنيسة عرج على القس، والقى عليه بعض التساؤلات، لم يجبه ولكن سأل: هل تقرأ القرآن؟ قال الفتى: نعم، اكفهر وجه القس وصرخ: نحن فقط الذين نقرأ القرآن أما أنت والعامة فلا، وخرج ولم يعد للكنيسة، والآن يقول الفتى: كنت رجلاً تائهاً في لهيب الفيافي يقتلني العطش، ولا ألقى

سوى السراب، وإذا بي أجد ماء زمزم. عشت تسع سنوات بين نفسي المتمردة والهروب منها، قارنت بين الإسلام والنصرانية، بين الأناجيل والقرآن وكانت الغلبة للحقيقة والنور، اجتمع إخوة الفتى وتشاوروا واتخذوا القرار ووضعوا طريقة التنفيذ، لا بد أن يقتل، لقد عصى الرب وأهان الكنيسة، وجاء من يخبره ويشير عليه، وهرب الفتى من قريته، قلبه على إخوته، يدعو لهم بالهداية.

ويدق باب شقته دقاً خفيفاً، يفتح ليجد أخته أمامه، بكت وأخبرته بما أفرحه، ستشهر إسلامها وبكى وأخبرها أنه طالما سهر الليالي يبتهل إلى الله أن يلحقها به، ولأن الأم قد ماتت منذ أمد بعيد فقد ظلا يتوسلان إلى الله أن يهدي قلب أبيهما إلى الإيمان.

ولم يمض وقت طويل حتى جاء ذلك اليوم عاد من عمله، وجد أخته خلف الباب، أسرعت إليه،



قالت له: أبوك في انتظارك، جاء ساعياً إلى نور الحق، دخل عليه، انكب على رأسه ويديه يقبلهما، ويشهر الأب إسلامه، ليموت على الإسلام بعد عام ونصف العام.

وفارس آخر يلحق بالركب، عبدالله المهدي. أسلم، وجاء ليكمل نصف دينه، ولم يجد أمامه سوى أخت (الفتى) ليقترن بها ويسافرا معاً، حيث يعمل إماماً لأحد المساجد في الدوحة (۱).



<sup>(</sup>١) جريدة الأمة الإسلامية، العدد ٦٢، ٢٤ محرم ١٤١٣هـ.

## القسيس السابق يصبح اسمه «محمد شريف»

بعد أن كان مبشراً نصرانياً «قسيسـاً» يدعـو الناس إلى الضلالات والانحرافات، أصبح الآن بفضل الله داعيــة إسلامياً كبيراً ينشر دعوة الحق، هذا الداعية هـو محمـد شـريف مـن سريلانكا، ويمتاز هذا الداعية بمعرفته بالعديد من اللغات، كما أنه يملك معرفة بالديانات والمعتقدات السائدة في العالم الوثني والنصراني والإلحادي، مما مكنه من إفحام خصمه وإقناعه وتبصيره لطريق الحق، كذلك يمتاز بأسلوب مـتميز في الدعـوة إلى الله، وقد أسلم على يديه الكثير الكثير من الأشخاص بفضل الله ثم بفضل تنقله المستمر من مكان إلى مكان.

ويقول عن بداية إسلامه:

«هناك بدايستان، هناك دعوة سابقاً للنصرانية ودعوة ثانية للإسلام، فقد نشأت منذ طفولتي في بيئة

تنصير من طرف الوالد، ثم رافقت عمتي إلى استراليا، حيث كانت ذاهبة لمهمة تنصيرية، عندها كان عمري عشر سنوات، ورافقتها عندما كانت غير متزوجة آنـذاك، إذاً مـنذ نعومـة أظفـاري نشـات على التبشير بالنصـرانية، فالكتب والمواد والمواضيع كانت مواضيع دينية، وكان لهـذه الخلفية أثر كبير في حياتي كداعية، درست ديانات كثيرة ولغات كثيرة من أجل الدعوة، ولكن الدين الوحيد الذي لم أدرسه في ذلك الوقت هـو الإسـلام، لأنـني كـنت أظـن أن المسلمين وثنيون يعبدون الهلال في السماء لكثرة ما رأيت الهلال، وفي أماكن مختلفة على كل المآذن فقلت في نفسي: إن الدين لا يلزمه دراسة عميقة، لأنه يمكنني أن أقنع المسلمين وأفحمهم بسهولة، وكان ظني أن معظم المسلمين لم يكونوا مهتمين بالدراسة وتحصيل العلم، بل كانوا منصرفين للتجارة فقط، حصل لي أن واجهت مفاهيم

خاطئة في ديانة الروم الكاثوليك، وهي عقيدة والدتي، وكنت قد درست ست سنوات هذه العقيدة إرضاء لوالدتي التي كانت تريد أن تجعل مني إنساناً ذا شأن في هـذا المضـمار، كـنت مغـتاظاً وأشـعر بالحسـد تجـاه السعوديين، لأنهم البلد الوحيد الذي لم يقبل المسيح، لذا دعوت مجموعة من زملائي للقدوم للسعودية للعمل كمنصرين، لكنهم أجابوني بأنهم غير مستعدين لأن يضحوا بأنفسهم، وكان عليَّ أن أشرع في هذه المهمة التنصيرية، وكانت تعوقني اللغة العربية، كانت نيتي أن أدرس القرآن، ليس بحثاً عن الحقيقة، بل للسعى وراء إيجاد بعض المتناقضات، وبحثت عن ترجمة لمعاني القرآن بالملغة الإنجليزية لمدة عام، ولكن كان الجواب دائماً إن شاء الله بكرة «غداً». لذلك مللت من السعودية، لاختلاف البيئة عليٌّ، وشعرت بالرغبة للعودة إلى بلدي، وأردت أن أغادر السعودية إلى

الأبد، وحصلت من الشركة على تأشيرة منحوني فيها ثلاثة أشهر خروجاً وعودة. وذهبت إلى بلدى، وخطب لى الأهل فتاة جميلة من عائلة غنية، لكن ساءت العلاقة بين العائلتين وألغيت الخطوبة، ولذلك فكرت بالعودة للسعودية بإرادة الله، وأنفقت كل ما لدي في سبيل العودة إلى السعودية، ووصلت قبل ١٥ دقيقة من انتهاء التأشيرة، وعينت من قبل الشركة كمدير لأحد المشاريع، ودعاني الشخص الذي شغلت وظيفته للعشاء في بيته، حيث كان سيغادر، وكان أن وجـدت في بيـته نسـخة لترجمـة معـاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، ثم أخذتها منه، وبعد وصولي للمنزل اغتسلت وقرأت السورة الأولى «الفاتحة»، ووجدت فيها ما يشبه ذلك الدعاء الذي عمله المسيح لحوارييه، وشعرت أن هذا كان له أثر في أعماق قلي، ثم قرأت سورة البقرة، ووجدت فيها أن القرآن هدى للبشرية كلها، وعندما وصلت للآية الرابعة زالت كل الشكوك والشبهات التي كانت تجول في نفسى، وذلك لأنني وجدت أن النبي محمداً ﷺ، لم يأت بدين جديد، بل كان يؤكد ويكمل الرسالات السابقة بما فيها رسالة المسيح - عليه السلام - حيث سبق وأن درست بالنصرانية وكتابها المقدس أن المسيح كان يبشر بشخص آخر يقدم الحقيقة كاملة للبشرية، ولم أفهم هـذه البشـارة التي في الكتاب المقدس حتى قرأت هذه الآيــات في مطــلع ســورة البقرة، واكتفيت بقراءة تلك الآيات، ونمت بطمأنينة وراحة نفس لأول مرة في حيـاتي .. وعندما نطقت الشهادتين في المحكمة أدركت أنني كنت قد أضعت وقتاً طويلاً من حياتي أبشر بضـــلالات وانحــرافات، وبدأت من ذلك اليوم أناقش كل شخص غير مسلم حول الإسلام، ومن الأسبوع الأول اســـتطعت – والحمـــد لله – أن أنقــــذ ثلاثـــة

أشخاص من الضلالة إلى الإسلام، وبدأت أدعو الناس في الشركات الأخرى، وعندما قدمت لندوة الشباب العالمية، ورابطة العالم الإسلامي، ودار الإفتاء وحصلت منهم على الكتب والنشرات المطلوبة عندئذ تمكنت من توسيع نطاق دعوتي، وعندما وصلت إلى مكتب توعية الجاليات بالقصيم برئاسة الشيخ عبدالعزيز التويجري أصبحت داعية رسميا كامل الوقت، ولقد قمت - ولله الحمد - بزيارة بلدان كشيرة، والاستجابة للدعوة جيدة ولله الحمد، لأنه لا يستطيع أحد إنكار الحق عندما تقدم الحقيقة عن الإسلام بشكل واضح» (١).

#### 00000

<sup>(</sup>١) جريدة الرياض، ٩ جمادى الأولى ١٤١٢هـ؟

# اثنان من القساوسة يشهران إسلامهما

وفي أعالي الحبشة يواصل القساوسة ومعلمو اللاهوت في كافة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إشهار إسلامهم وسط موجة من الذعر تسود الكنيسة الإثيوبية، فللمرة الثانية، وفي أقل من شهرين تقدم اثنان من شباب القساوسة إلى مكتب رابطة العالم الإسلامي في أديس أبابا ليعلنا عن إسلامهما عن قناعة تامة.

وفي أول رد فعل للكنيسة الإثيوبية قامت بتوزيع منشور سري بين أعضائها أشارت فيه إلى أن سكان العاصمة يبلغون ٥,٢ مليون نسمة وأن ٧,٢% منهم هم الذين يحضرون ما أسمتها «صلوات الأحد» وتساءلت بانزعاج أين الـ٩٣% الآخرون؟ (١).

<sup>(</sup>۱) جريدة الأمة الإسلامية، العدد ٩٦٢٥، ١٠ جمادى الآخرة ١٤١٣هـ.



## أربعة فتساوسة يدخلون الإسلام في سريلانكا

عندما قام الداعية بمركز توعية الجاليات في بريدة الشيخ محمد شريف بزيارة إلى سريلانكا ألقى خلالها محاضرات ومناظرات عن الإسلام، وقد أثمرت تلك الرحلة عن إسلام ٨٦ أسرة بفضل الله، وأربعة قساوسة، وألقى ١٢ محاضرة مع مناظرات عن الإسلام (۱).

<sup>(</sup>١) الجزيرة، العدد ٧٣٢٥، ٢٢ ربيع الآخر ١٤١٣هـ.

# ابن قسيس يترجم معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية

في قرية تقع بالقرب من سوفاك في بريطانيا، انطلقت صبيحة أحد أيام نيسان (أبريل) ١٨٧٨م صرخة بريئة من منزل القس شارلز بكثال، أحد القساوسة التابعين لكنيسة كانتربري، مبشرة بمقدم ولده الحادي عشر في سلسلة أولاده، والأول بالنسبة لزوجته الثانية.

اختار بكثال لدى تعميده للطفل كعادتهم اسم مارمادوك ليطلقه على أصغر أبنائه، الذين حرص على تربيتهم تربية نصرانية صارمة.

وحين كبر الصغير مارمادوك، وبلغ سن المدرسة الحقه والده بإحدى أشهر مدارس بريطانيا، وهي المدرسة التي تخرج فيها السياسي البريطاني الشهير

السيرونستون تشرشل، وربطته بالأخير علاقة قوية. ولو كان تشارلز بكثال يدري ما يخبئه القدر من شأن عظيم لصغيره لوأده لدى مولده، فلم يكن أحد يتوقع أن يترك ابن القس ديانة أبيه النصرانية ليصير مسلماً، فقد شاءت إرادة الله أن تهدي مارمادوك إلى الصراط المستقيم، وتغير مسيرة حياته كلياً.

كان مارمادوك يتمتع بشخصية فريدة متميزة، تفضل ركوب الصعب، لهذا فعندما انتهى من دراسته الثانوية كان عليه أن يختار بين أمرين: أولهما: الالتحاق بجامعة أكسفورد لمواصلة تعليمه الجامعي، والثاني: قبول دعوة عرضت عليه لزيارة فلسطين بصحبة صديقه دولنج الموظف بالسفارة البريطانية هناك.

اختار مارمادوك الأمر الثاني، ولم يكن يدري حين قـر قراره على هذا الاختيار أن هذا بداية طريق جديد، طريق سيكون له شأن عظيم في مسيرة حياته.

فمارمادوك كان مغرماً بتعلم اللغات، فتعلم الفرنسية والإيطالية إلى جانب لغته الأم وأجادهما، ثم تعلم اللغة العربية حين عاش سنوات طويلة متنقلاً ما بين فلسطين ومصر وسورية.

وبطبيعة الحال فقد لفت انتباهه حرص أهل تلك البلاد على ممارسة شعائر دينهم الإسلامي، وتملكه شغف ورغبة في معرفة المزيد من المعلومات عن هذا الدين، الذي لا يعرف عنه سوى النزر اليسير، إذ تأثر كثيراً بما سمعه عن قيم الإسلام، ورغب صادقاً في الاستزادة من معرفته بها، واستفاد من دروس اللغة العربية التي كان يعطيها له إمام المسجد الأقصى في القدس، وذات يوم صارح الإمام برغبته في اعتناق الإسلام بعدما لمس صدق محتواه، واطمأن قلبه إليه، إلا أن الإمام فاجأه بأن طلب منه —

وقد خشي أن تكون رغبته فورة عاطفية شبابية – أن يتروَّى، وأن يبحث الأمر مع والديه أولاً قبل اتخاذ القرار.

كانت نصيحة الإمام مفاجأة للشاب مارمادوك، لأنه طالما سمع أن المسلمين يلهثون لإجبار أو إقناع غيرهم بدخول الإسلام، فجاء موقف الإمام ليلغي تماماً تملك الفكرة الخاطئة في ذهنه، وأكبر في الرجل صدقه مع ربه ونفسه وغيره.

أثمرت نصيحة إمام المسجد الأقصى عن تضاعف رغبة مارمادوك في دراسة الإسلام، فانكب على ما يصل إلى يديه من كتب إسلامية دارساً وفاحصاً ومناقشاً.

وفي عام ١٩١٣م سافر إلى تركيا حيث توثقت صلته بالعديد من أفراد الشعب التركي المسلم، وتأثر عالى آه فيهم من روح إسلامية، فعقد العزم على إشهار

إسلامه، وفاتح في ذلك صديقه التركي طلعت باشا، إلا أن الأخير نصحه بأن يعلن إسلامه في لندن، وليس في القسطنطينية، لمئلا يورط تركيا في مشكلات دولية هي في غنى عنها.

ونفذ مارمادوك نصيحة صديقه، فما كاد يصل إلى لندن عام ١٩١٤م حتى أشهر إسلامه بين حيرة وتعجب اللندنيين، الذين لم يفهموا كيف أمكن للإسلام أن يجتذب شخصية مرموقة مثل مارمادوك، ويجعله يترك دين آبائه، ليعبد إله العرب على حد زعمهم وفهمهم الخاطئ للإسلام.

بعد إشهاره إسلامه تسمى مارمادوك باسم «محمد مارمادوك تشارلز بكثال» تيمناً باسم الرسول الله عن رغبة صادقة في اتخاذه - عليه الصلاة والسلام - قدوة ومثلاً يسير عل هديهما في حياته الجديدة.

وحين تم لحمد مارمادوك إعلان إسلامه تفرغ للعمل من أجل الدعوة الإسلامية، فكان يؤم المصلين في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح، كما تولى مسؤولية الإعداد لطباعة مجلة «إسلاميك رفيو» إحدى أشهر الجلات الإسلامية في لندن، وتعاون مع «معهد الإعلام الإسلامي» الذي كان يرمي إلى التعريف بقيم الإسلام، وشرح مبادئه وقيمه النبيلة.

ثم حين شعر أنه أدى واجبه نحو دينه في بريطانيا، اتجه عام ١٩٢٠م إلى الهند، بناء على دعوة من العالم المسلم مولاي عمر سبحاني، وهناك عمل مديراً لمدرسة قرآنية في بومباي، وظل في هذا المنصب حتى عام ١٩٢٤م حيث استدعني إلى حيدر أباد، وعين مديراً لمدرسة شادرغوث العليا، وهناك أصدر مجلة «الثقافة الإسلامية» إسلاميك كلشار باللغة الإنجليزية، بهدف تعريف العالم غير المسلم بثقافة الإسلام

والمسلمين.

لم يقتصر جهد محمد مارمادوك على العمل في مجال الدعوة والتوعية الإسلامية، وإنما أولى أيضاً اهـتماماً، وقام بدور نشط في الجهات الإسلامية الهندية، كما سعى إلى حل مشكلات المسلمين وبصفة خاصة مسلمي الهند وتركيا.

إلا أن أبرز أعماله على الإطلاق تلك الترجمة التي بدأها في حيدر أباد، واستكملها في مصر، لمعاني القرآن إلى اللغة الإنجليزية بالتعاون مع بعض علماء الأزهر، فكانت ترجمته أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم يكتبها بالإنجليزية مسلم، حيث كانت الترجمات الموجودة بتلك اللغة من صنع المستشرقين أو القساوسة، وهؤلاء بالطبع حرفوا الكلم عن مواضعه، إما عن عمد، وإما عن جهل.

وأراد محمد بكثال من ترجمته أن يقدم للناطقين

بالإنجليزية من غير المسلمين، وأيضاً للمسلمين الذين يتحدثون الإنجليزية، ولا يعرفون اللغة العربية ترجمة أمينة لمعاني كتاب الله، وفقاً لاعتقادهم، ترجمة بعيدة عن الهوى، إذ حفلت ترجمتا «بالمر» و«رودويل» على سبيل المثال – بالكثير من الأخطاء، التي تكشف تحيز المترجمين ضد الإسلام، أو عدم فهمهم الصحيح له.

لذا عدت ترجمة محمد بكثال ترجمة أمينة للقرآن الكريم، فضلاً عن ذلك فإن إلمام محمد مارمادوك بكثال باللغة العربية قد ساعده إلى حد كبير في إيجاد أقرب المعاني للنص القرآني، وأسهمت ميوله الأدبية والثقافية في إكساب ترجمته لغة تؤثر في القارئ، لذا صدرت في أكثر من طبعة، ولاقت رواجاً كبيراً في أوروبا وأمريكا.

ولقد أنشأ بكثال لجنة خاصة للدعوة الإسلامية،

وحرص على أن يساهم في مد جسر ثقافي بين أوربا والعالم الإسلامي عبر ما كان يلقيه من محاضرات أسهمت في هداية الكثيرين إلى الصراط المستقيم، إذ شدت شخصيته الفذة المؤثرة، ولجوؤه إلى الحوار الماني على المنطق المادئ لإقناع من لم يقتنع، والحوار المبني على المنطق والأدلة القوية.

ولأن لكل أجل كتاباً، فقد كان محمد مارمادوك بكثال على موعد في صبيحة اليوم التاسع عشر من أيار (مايو) ١٩٣٦م ليفارق الحياة الدنيا إثر نوبة قلبية وهو بعد لم يناهز الثامنة والخمسين من عمره، ودفن في مقابر المسلمين في لندن (1).

#### 

<sup>(</sup>١) مجلة الفيصل، العدد ١٨٨، أغسطس ١٩٩٢م.

## وأقسم القسيس على قتل ابنه المسلم!

اهتدى للإسلام، شغفه وهو يستمع لمحاضرات ومناظرات الداعية الإسلامي والبطل العالمي محمد على كلاي.

لم يبال بمن حوله، دخل الإسلام رغم ما يعرفه من الصعوبات والتضحيات التي سيواجهها بإشهار إسلامه، أشهر إسلامه وتوكل على الله، فهو حسبه، وجن جنون والده قسيس السلطان كنيسي في باربادوس بأمريكا اللاتينية عندما علم بإسلام ابنه داود رنـزويت، ومعه صديقه الذي أسلم أيضاً جيمي يوسف بلادة، فقرر قتله والتخلص منه، وطارد القس ابنه داود في كـل مكـان ممسكاً به ومقسماً على قتله، لكن الابن هرب ومعه صديقه جيمي من ملاحقة أبيه قاصداً بلاد الإسلام، ويقيم الابن الآن بالمملكة العربية السعودية. وعن رحلته مع الإيمان يقول داود

رنزويت: لقد دخلت الإسلام عن طريق أحد الأصدقاء، واسمه عبدالله، حيث أسلم هذا الصديق منذ سنوات، وكان يزورني كثيراً، وكان يحضر لي ومعه كتاب الله القرآن الكريم، ويدعوني إلى الدخول في الدين الإسلامي الحنيف، وبعد هذه الدعوات انشرح صدري، وفرحت كثيراً لما وجدت في دين الله ما لا أعرف، والآن وجدته النور الذي اهتدي به.

والمشكلة التي تواجهني الآن هي اللغة العربية، حيث لا أعرف التحدث بها ولا القراءة، فقررت الذهاب إلى جمهورية مصر العربية، بلد الأزهر، لتعلم القرآن الكريم وحفظه، ووصلت إلى القاهرة، شم نصحوني بعد ذلك بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وما زال والدي القسيس يفتش عني في كل المنورة، وما زال والدي القسيس يفتش عني في كل مكان يريد قتلي، لأنني اعتنقت الدين الإسلامي، والمسلمون في منطقتنا قليلون جداً، وعند عودتي إلى

بلدي هناك فإنني لن أدخل بيتنا خوفاً من والدي القسيس، ونحن نعرف أن هناك هيئات إسلامية لإغاثة المسلمين والدعوة للدخول في الدين الإسلامي، وهناك أيضاً مؤسسة محمد علي كلاي الخيرية، ولقد استمعت لحاضرات ومناظرات البطل العالمي المسلم، ولكنني لم أقابله شخصياً.

وحالياً أتطلع بشوق إلى قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة باللغة العربية، ومعي صديقي جيمي يوسف، الذي رافقني إلى المملكة، حيث زرنا مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وغمرتنا الفرحة والسعادة ونحن نقبل على الحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف، حيث شاهدت الكعبة المشرفة، وقبر الرسول

<sup>(</sup>۱) جريدة البلاد، العدد ۲۲،۹۷۲۲ شعبان ۱٤۱۱هـ.

## أيضاً .. مساعدو القساوسة يسلمون (١

لم يكن القساوسة، ولا أولادهم فقط هم الذين يدخلون في دين الله فحسب، بل دخله مساعدو القساوسة، الذين يحيطونهم من كل اتجاه، ولا يتركون لهم فرصة من أجل التفكير في منطقية ما يرونه ويسمعونه، فالحصار مشتد ومحكم .. ورغم ذلك الحصار خرج عبدالرحيم موريتني (فلبيني) من إحكام هذه الدائرة المظلمة إلى نور الهداية والحق.

ولإسلام عبدالرحيم مساعد القس قصة يرويها لجريدة الأمة الإسلامية فيقول:

"ورغم تلك الظروف التي أرغمتني على قبول تلك الوظيفة المغرية إلا أنني لم أكن في قناعة ذاتية عن هذا العمل بسبب هذا الشك الذي كان يراود نفسي بين حين وآخر حول الأسس التي تقوم عليها النصرانية.

كنت عندما أخلو إلى نفسي أفكر في مصداقيات تلك الأسس التي يرفضها العقل السليم، فكيف يكون الإله ثلاثة وواحداً في الوقت ذاته؟! وبأي صلاحية يغفر القسيس الذي أعمل معه ذنوب المخطئين؟ ومن أعطاه صلاحية الجلوس أساساً ليروي له المخطئون تلك الذنوب التي ارتكبوها وسترها الله على عباده؟

وأيضاً كنت أتساءل: ما مصداقية أن عيسى بن مريم قد صلب فداء لخطايا البشرية كلها؟ فكيف يتأتى لبشر أن يفتدي بلايين الناس يزدادون يوماً بعد يسوم، وبينهم الجرمون والمخطئون الذين يصرون ويستكبرون على معاصيهم دون توبة؟!.

وهكذا عشت في مرحلة الشك هذه ردحاً طويـلاً من الـزمن، حتى كتب الله لي الهداية في تلك الأرض الـتي شـهدت مهـبط الوحي. فعندما حضرت إلى المملكة للعمل في الخطوط الجوية السعودية تعرفت على أحد الشباب السعوديين من الملتزمين بالإسلام .. فكان نعم الصديق، حيث ساعدني في معرفة كل شيء عن الإسلام عندما فاتحته بالشكوك التي تراودني حول النصرانية، وأهداني كتابين حول الإسلام كعقيدة ومنهاج باللغة الإنجليزية، أحسست عندما قرأتهما بأنني وجدت ضالتي في هذا الدين.

وكان مبعث دهشتي في الإسلام، وما شدني إليه في الوقت ذاته هو هذا التكريم الذي يضيفه القرآن على عيسى بن مريم، رغم تلك الادعاءات الباطلة التي يروجها من يدعون أنهم أنصار المسيح على محمد – عليه الصلاة والسلام.

ومن خلال دراستي ازداد يقيني بهذا الدين يوماً بعد يوم، وكان هذا اليقين مبنياً على أسس عقلانية قبل أن يكون نتيجة انجراف عاطفي، فمن ذلك الذي يعارض أن الله – تبارك وتعالى – وهو الخالق

الأوحد، والمدبر لهذا الكون، وهو بذلك المعبود دون سواه؟!

إن أي عقـل سـليم سـوف يقتـنع بهـذا الدين، ولذلـك لم يمـض وقـت طويـل على دراستي للإسلام حتى اعتنقت الإسلام دون أن أتردد للحظة واحدة.

ويكفي أن أذكر أنه حيث كنت أعمل في الكنيسة كان القساوسة يعلموننا كيف نعبد المسيح؟! والآن فإنني أيقنت أن المسيح – عليه السلام – كان رسولاً مثل بقية الرسل، والله وحده هو الأحق أن نعبده ونخشاه، ولذلك سوف أدعو القساوسة الذين عملت معهم إلى الإسلام باعتباره الدين الحق.

# مسؤول الشباب بكبرى كنائس أفريقيا أصبح مسلماً

هذا الشاب انحصرت مهمته في البحث عن السور القرآنية التي يمكن إساءة تفسيرها، بحيث تبدو متعارضة مع غيرها!! تمت ترقيته من «مساعد شماس» إلى «شماس»، ثم إلى مسؤول عن لجنة الشباب بكبرى الكنائس في العالم كله. كانت الترقية تبدو وكأنها تشجيع للبحث، لكن المسؤول الكبير بحث كثيراً دون جدوى.

هو سائق نشط بإحدى الصحف، وفي كل مهمة عمل يصعد الصحفيون والمصورون معه يدير شريطاً لما تيسر من سورة «مريم»، كان هو يبحث، وكانوا يظنون أنها مجاملة رقيقة منه! يقول «جمال» – وهذا هو اسمه: «نشأت في أسرة متعصبة للغاية، ومع الأيام تقدمت خطواتي في الكنيسة، وحتى عندما التحقت

للعمل كسائق بالجريدة لم أتخلف أسبوعاً عن درس الأحد. وفي أثناء تكليفي بالبحث عن السور التي يمكن بشيء من اللغط والحيلة إساءة فهمها بحيث تبدو متعارضة بدأت الشكوك تساورني، وقد جاء هذا الشك في الوقت الذي أصبحت فيه محل ثقة الرهبان والقساوسة.

ومضت سنة كاملة دون أن أكتشف في القرآن شيئاً متناقضاً، وكان الحل هو أن أعلن ذلك في أحد الاجتماعات، وعندها طلبوا مني الكف عن البحث، وعندما ازداد اهتمامهم بي وبأخباري ازدادت شكوكي حتى جاء اليوم الذي أخبروني فيه برسالة من زوجتي تقول لهم فيها: انقذوا زوجي!

بدأت في القراءة لأحمد ديدات، وإبراهيم خليل وللدكتور عبدالجليل شلبي، حتى كانت تلك الأمسية التي ذهبت فيها مع أحد الصحفيين وأحد المصورين إلى أحد المساجد التي توزع لحوماً على الفقراء. بدأ

المحــرر والمصــور بمــزاولة عمــلهما وامــتدت يــدي إلى المصحف الموجـود في السـيارة، وأقسـم لكم أنني فور فـتح المصحف وجدت أمامي الآية القائلة: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾. وعندما اهتزت يبدي وانتابتني رعشة خفيفة تحركت معها صفعات المصحف تمالكت نفسي، ووضعت عينى مرة اخرى في المصحف، فإذا بالآية نفسها، وعندها نطقت «الحمد لله»، في اللحظة نفسها اقتربت مني عجوز مسنة طرقت زجاج السيارة وقالت لي: أنتم صحفة وسيسمعون كلامكم، قل لهم: يعطوني أولاً، فأنا استحق أكثر من جميع الحاضرين، سألتهم عن السبب. فإذا بها تقول: كنت نصرانية وهداني ربي للإسلام، فقاطعني أهلي!

نزلن من السيارة مسرعاً، ودخلت المسجد فاستحمم وتوضات، وصليت المغرب لأول مرة في حياتي (١).

<sup>(</sup>۱) المسلمون، العدد ٣٥٤، ٩ جمادي الأولى ١٤١٢هـ.

### توبة على كرسى الاعتراف

كانت الخطوة الأولى في رحلة العذاب التي بدأها القس السابق «إسحاق» ليبلغ واحة الإيمان رحلة كلفته ألواناً من الاضطهاد لا يحتملها إنسان، وكرسي الاعتراف تقيمه الكنائس في أثناء قداس الأحد أسبوعياً حيث يجلس القس ليستمع إلى اعترافات المسيحيين العاديين بخطاياهم.

يتذكر إسحاق هذه اللحظة قائلاً: جاءتني امرأة تعض أصابع الندم، قالت: إنها انحرفت ثلاث مرات، وأنا أمام قداستك الآن أعترف لك رجاء أن تغفر لي، وأعاهدك ألا أعود لذلك أبداً.

ومن العادة المتبعة أن يقوم الكاهن برفع الصليب في وجه المعترف، ويغفر له خطاياه.

وما كدت أرفع الصليب حتى عجز لساني عن النطق، فبكيت بكاءً مراً وقلت: هذه جاءت لتنال غفران خطاياها مني، فمن يغفر لي خطاياي وإذا بذهني يتوقف بالعبارة القرآنية الجميلة: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللّهُ الْحَدُ اللّهُ هُ اللّهُ الدركة أن فوق العالي عال أكبر من كل كبير، إله واحد لا معبود سواه، ذهبت على الفور للقاء الأسقف وقلت له: أنا أغفر الخطأ لعامة الناس، فمن يغفر لي خطئي؟ فأجاب دون اكتراث: البابا، وسألته فمن يغفر للبابا؟ وهنا انتفض جسمه ووقف صارخاً وقال: إن قداسة الباب معصوم، فكيف تطاول بمثل هذا السؤال؟!

بعد ذلك صدر قرار البابا بحبسي في الدير. أخذوني معصوب العينين، وهناك استقبلني الرهبان استقبالاً عجيباً، كل منهم يحمل عصا يضربني بها، وهو يقول: هذا ما يصنع ببائع دينه وكنيسته، وهكذا حتى أمر بجميع الرهبان، حيث استعملوا معي كل بساليب التعذب التي ما زالت آثارها موجودة على

جسدي، وأمروني بأن أرعى الخنازير، وبعد ثلاثة أشهر حولوني إلى كبير الرهبان لتأديبي دينياً.

وعندما ذهبت إليه فوجئت به يقول: يا بني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً اصبر واحتسب ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُ ﴾ قلت في نفسي: ليس هذا الكلام في الكتاب المقدس، أو من أقوال القديسين.

ما زلت في ذهولي بسبب هذا الكلام حتى رأيته يضيف ذهولاً على ذهول بقوله: نصيحتي لك السر والكتمان إلى أن تعلن الحق مهما طال الزمان ترى ماذا يعني بهذا الكلام، وهو كبير الرهبان؟ الصدفة وحدها كشفت لي الإجابة عندما طرقت بابه ذات يوم فلم يجبني أحد، فقمت بفتحه ودخلت، وجدته يؤدي صلاة الفجر. تسمرت في مكاني أمام هذا الذي أراه، ولكني انتبهت بسرعة عندما خشيت

أن يراه أحد من الرهبان، فأغلقت الباب، جاءني بعد ذلك وهو يقول وفي عينيه الدموع: تستر علي، فإن غذائي القرآن، وأنيس وحدتي توحيد الرحمن، ومؤنس وحشتى عبادة الواحد القهار.

أخذت أفكر في الأمر تفكيراً عميقاً وبدأت أدرس الإسلام جيداً حتى تكون هدايتي عن يقين تام، فكان أن هداني الله إلى دين القيم والأخلاق الحميدة، وجدت صعوبات كبيرة في إشهار إسلامي، نظراً لأنني قس كبير، ورئيس لجنة التنصير في أفريقيا، فقد حاولوا تعطيل ذلك بكل الطرق، لأنه فضيحة كبيرة لهم، خيروني بين كل ممتلكاتي وبين ديني الجديد، فتنازلت لهم عنها كلها، فلا شيء يعدل لحظة الندم التي شعرت بها وأنا على كرسى الاعتراف» (1).

<sup>(</sup>۱) جسريدة المسلمون، العسدد ٣٥٦، ٢٣ جمسادى الأولى 181

### كان ينصر قرى بأكملها

فكر محمد مونجوزا .. وتدبر وتعلم وقارن بين الأديان، واهتدى إلى الإسلام بعد أن كان قسيساً في الكنيسة الكاثوليكية بزائير .. ومع رحلته الإيمانية يروي محمد مونجوزا قصة إسلامه:

تلقف تني الكنيسة الكاثوليكية منذ صغري وصبغتني بالنصرانية، ثم كلفتني بالدعوة إلى النصرانية.

كنت راهباً أعمل بالدعوة وتنصير الناس، كنت مؤثراً بالفعل، إذ أجتاح القرى فأنصر كل من فيها، وأنتقل إلى غيرها.

وفي تلك الآونة أختلي إلى بيوت الأصدقاء، وكان منهم المسلم الذي تعجبني خصاله، وكانوا يتحدثون عن الإسلام بما يثير انتباهي فعلاً، مثل: وحدانية الخالق، وخلق الإسلام، وسماحته، والتراحم فيه.

ويوماً رأيت في يد أحدهم القرآن فطلبته منه وتزامن معه الرحلة إلى فرنسا من أجل الدراسة فأتيحت فرصة البحث العلمي، والاطلاع المركز في تلك المقارنة بالإسلام، دين الله الحق.

كانت الكنيسة تنتظرني أن أعود إليها بقوة أكبر، لكن مشيئة الله وفضله خلصاني، وأخذا بيدي إلى طريق الحق، والدين الصحيح. وقد تقدمت إلى منظمة الدعوة الإسلامية لتسجيل إسلامي رسمياً، وكان رد الفعل كبيراً للغاية، إذ غضب رسمياً وهاج البابا في الفاتيكان، حيث كنت لهم يداً قوية، وأخذوا مني الفاتيكان، حيث كنت لهم يداً قوية، وأخذوا مني سيارتي ومنزلي وبعض حاجاتي، ثم بدأت تحرشاتهم بي.

### حاولت تنصيره فهداني إلى الإسلام

وقصة جي ميشيل (الطبيب) ٣٦ سنة تبدأ عندما توجه على رأس بعثة تنصيرية من ألمانيا الغربية للعمل في الصومال لمكافحة أمراض العمى. وهناك في الصومال أقام علاقات من خلال العمل مع عدد من المسلمين، كان أساسها المودة والاحترام، وبعد فترة عمل أنجز الشيء الكثير من مهمته.

يقول: فجأة استدعتني رئاسة المنظمة في ألمانيا، وطلبت مني التوجه إلى إنجلترا، لأخذ دورة جديدة في العمل، وهناك أمضيت شهراً كاملاً، وعدت إلى ألمانيا وأنا أتوق للعودة إلى الصومال ثانية، بعد أسبوع جاء الأمر للتوجه إلى تنزانيا وبعد ٤ أسابيع طلبت مني رئاسة المنظمة مرة ثانية العودة إلى الصومال، وحينئذ بكيت فرحاً لتلك العودة .. عودة إلى الوجوه الطيبة والقلوب الدافئة، وهناك التحقت بمشروع مكافحة

العمى، ومارست العمل، وكانت فرحة الصوماليين لعودتي لا توصف كفرحة مريض يشفى من علته.

وذات يوم دعاني محمد باهور لزيارة منزله، وفيه رحب بي أشد الترحيب، وكذا أهله والجيران، وفوجئت هناك برجل يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، فرحت كثيراً عندما علمت أنه والد محمد. وقلت في نفسي هاهي الفرصة تتحقق وسأمارس الجزء الثاني من مهمتي وهو التنصير، فاللغة تقف عائقاً أمامي في عملية التنصير، لكن وجود مثل هذا الرجل الذي يتحدث الإنجليزية سيساعدني في شرح أبعاد مهمتي التنصيرية، خصوصاً وأن هذا الرجل يحترمه الجميع، ويقدرونه بصورة تكاد تقترب من الخوف.

وبدأت مع هذا الرجل الذي توقعت أن يكون مفتاح التبشير والتنصير في المنطقة كلها، وقد هيأت نفسي أن أبدأ معه الجديث عن الأديان والإنجيل والمسيح، لكن لا أدري من أين اكتشف هذا الرجل ذلك، وقبل أن أبدأ حديثي معه وجدته بمسكاً بنسخة من القرآن في يديه وسألني: أتعرف هذا الكتاب؟ ابتسمت ولم أجب خشية إثارته أو التلميح له بمهمتي، مرة أخرى أحسست أن الرجل يدرك ما يدور بعقلي، منحني فرصة الخروج من المأزق، وبدأ هو يتحدث عن الإنجيل وعن المسيح، وطلب مني أن أوجه له أي سؤال أريد الإجابة عنه سواء في الإنجيل أو من القرآن، قلت: كيف؟ قال: في القرآن كل شيء.

انتهت الزيارة وأنا أفكر في كيفية اختراق عقل وفكر هذا الرجل. إنني لو نجحت في ذلك سأكون بلا شك قد قطعت شوطاً كبيراً وسيسهل اصطياد الواحد تلو الآخر .. عدت إلى بعض النشرات والكتيبات وسخرت من نفسي وأنا أشعر وكأنني تلميذ مقبل على امتحان خطير، وتحقق اللقاء ثانية، وفور جلوسي

معه سألني الرجل عن طبيعة مهنتي فقلت: الطب، قال لي: القرآن الكريم يشرح بالتفصيل عملية الخلق والنشأة وكل ما يحدث في الإنسان من تغيرات، واندفع الرجل يشرح ذلك وبإحساس شديد، وبصراحة انبهرت بهذا الرجل وحديثه ودهشت لكتاب عمره أكثر من ١٤٠٠ عام يتحدث عن كيفية غيو الجنين في رحم المرأة، وأنا الطبيب الذي تعلمت الطب لسنوات عديدة، وفيها تدربت تدريباً شاقاً على معرفة مراحل نمو الجنين، لكن ما ذكره الرجل شدني كثيراً، وآلمني ذلك كثيراً.

وكالعادة ما زالت مهمتي هي التنصير المغلف عكافحة العمى، وتكررت الزيارة إلى والد محمد باهور في منزله، وأثناء هذه الزيارات وجدت نفسي محاصراً عمن هذا الرجل، محاصراً من صدقه وإحساسه ومعرفته بالقرآن، وشعرت بنفسي أني أمامه تلميذ

صغير وأثناء ذلك لم أكن أدري أنى مراقب من أعضاء البعثة، وذات يوم جاء أمر من ألمانيا بضرورة مغادرتي المعسكر، وفي ذات الوقت اكتشفت قرار نقل محمد باهور من عمله لمكان آخر، لم تكن هناك قوة تمنعني من حبب محمد بناهور ووالنده وأسترته وأحب الصوماليين جميعاً، ومكثت في مقديشيو فترة، وكنت أثناءها أتسلل إلى والد محمد باهور، رغم الصعاب التي تواجهني، وبالضغط صدرت أوامر لي بالذهاب إلى كينيا. وقبل الذهاب ذهبت خلسة إلى منزل محمد بـاهور وقوبلت هناك بكل مودة وترحاب، وكان ذلك مع قدوم رمضان، وتناولت معهم وجبة السحور، وقبيل الفجر شاهدت المنطقة كلها تخرج للصلاة واضـطررت لأن أصــوم أول يــوم معهـــم احترامـــأ لمشــاعرهـم، وإلى نيروبــي توجهــت إلى هـــناك وفقـــأ للأوامـر الصادرة، وعلمت أنى ممنوع من الدخول إلى

الصومال، وجاءتني برقية من والدي يطلب مني التوجه إلى ألمانيـا فــوراً، خصوصـاً وأنــى اكتشــفت تفاصــيل تحركاتي كاملة، وأخذت القرار بالاستقالة من عملي بألمانيـا وقلت لهم فيها: اطمئنوا تماماً كل شيء على ما يـرام، سـأعتنق الإسلام، ووضعت الرسالة في البريد، بعدها توجهت إلى أصدقائي في نيروبي وقررت العودة إلى الصومال مهما كلفني ذلك، بعت حاجاتي كلها بما فيها ملابسي، وتمكنت من الحصول على قيمة التذكرة إلى مقديشيو، رمنها إلى منزل الوالد «باهور»، وفور أن عانقني قلت هامساً: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وبعدها واصلت عملي في الطب لمكافحة العمى في الصومال الذي اعتبرته بلدي (١).

#### 

<sup>(</sup>۱) جريدة البارد، العدد ۱۰۰۸۸، ٣ شعبان١٤١هـ.

#### حلم الثوب الطويل والعصا المقدسة

يقول «عيسى» عن قصة إسلامه: «في بداية الأمر كنت نصرانياً ملتزماً واسمي توماس سلبتا، وبعد أن حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من إحدى جامعات الفلبين رحلت إلى بلجيكا لإعداد دراسات متخصصة حول النصرانية في أحد المعاهد التي تؤهل دارسيها للعمل كقساوسة في الكنائس.

إنها أمنيتي التي كنت أحلم بها دوماً، أن أرتدي هذا الزي الأسود، وأن أمسك تلك العصا المقدسة في يدي، وأتحرك وسط إعجاب وانبهار الجميع بتصرفاتي، وأتحرك ويتسابق كبيرهم وصغيرهم على تقبيل يدي طالباً للبركة!!

ووسط تشجيع والدي لتلك الخطوة التحقت بهذا المعهد، وانكببت على كافة الأناجيل، لدراستها بتعمق ونهم شديدين، لكن بعد حوالي عامين من

دراستي هذه أصبت بالإحباط الشديد بسبب هذا الشكل الذي تسرب داخل نفسي حول النصرانية.

فعندما أخلو إلى نفسي أفكر في مصداقية وصف الإنجيل لله عز وجل كأنه إنسان مخلوق له نزعاته وأهواؤه، وكان الهواجس تراودني حول سر تلك التناقضات الغريبة في سرد الروايات التاريخية حول المسيح – عليه السلام – في العديد من الأناجيل.

وكنت أيضاً أتعجب كيف يتأتى أن يكون الله – تعالى عما يصفون – ثلاثة وواحداً في الوقت ذاته؟ مما أصابني بالارتباك!

حاولت بعد ذلك الاستعانة بالقساوسة حتى أجد لديهم الإجابة عن تساؤلاتي خصوصاً قضيتي التثليث في الألوهية والذنب الموروث، فلم أجد لديهم إجاباتهم عقلية شافية حول ذلك زادتني إجاباتهم حيرة على حيرتى، لتيقني أن هؤلاء الذين عثلون



القدوة الحسنة لي لا يعرفون حقيقة هذا الدين الذي يتفاخرون بالانتماء إليه.

وهـنا قـررت الانسـحاب تمامـاً من الذهاب إلى الكنيسـة، أو قـراءة الإنجيل حتى أريح نفسي من عناء الإرهاق الذي لا طائل وراءه.

ظل حالي هكذا حوالي عامين، ثم أنعم الله علي بعقد عمل في المملكة، وعندما حضرت إلى هنا لفت انتباهي ذلك الالتزام بالصلوات المفروضة، وعندما انتهيت من قراءة القرآن شعرت بعظمة هذا الدين، وبالأسس القوية التي يقوم عليها، فأيقنت أنه ليس من صنع بشر، إنه من عند خالق البشر جل جلاله، وأعلنت إسلامي، وأصبح اسمي عيسى عدالملك» (۱).

#### 

<sup>(</sup>١) جريدة الأمة الإسلامية.

## فهرس الموضوعات

| لمقدمة                                               |
|------------------------------------------------------|
| عندما يسلم القساوسة والحاخامات                       |
| حاخام يتحول إلى داعية للإسلام!                       |
| استاذ القساوسة يتحول للإسلام                         |
| فوزي المهدي الداعية الذي كان قِساً                   |
| القسيس السابق يصبح اسمه محمد شريف ٢٩                 |
| اثنان من القساوسة يشهران إسلامهما ٣٥                 |
| أربعة قساوسة يدخلون الإسلام في سريلانكا٣٦            |
| ابن قسيس يترجم معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية.٣٧ |
| وأقسم القسيس على قتل ابنه المسلم!                    |
| أيضاً مساعدو القساوسة يسلمون!! ٤٩                    |
| مسؤول الشباب بكبرى كنائس أفريقيا أصبح مسلماً٥٣       |
| توبة على كرسي الاعتراف٥٦                             |
| كان ينصر قرى بأكملها                                 |
| حاولت تنصيره فهـداني إلى الإسلام                     |
| حلم الثوب الطــويل والعصا المقدسة                    |
| فهر س الموضوعات٧١                                    |